ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها

الفقير الثرى

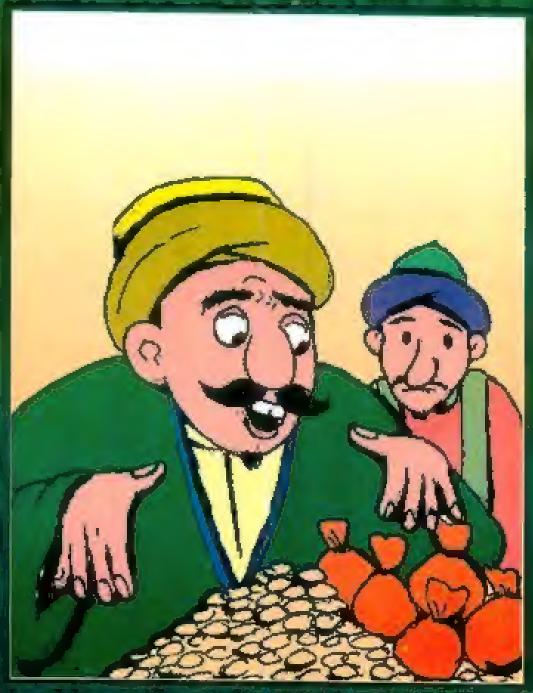

بندي ويساويه أسيني حسن



(۱) ذات يوم ، جلس تاجر ترى بين أصدقائه فى غرور ، وراح يتحدث عن تروته التى كونها بعبقريته وذكائه . وفى أثناء حديثه ، جاءه جاره الفقير وقال : أيها الجار العزيز ، ألا أجد عندك عملا لى ، أكسب منه قوت يومى العزيز ، ألا أجد عندك عملا لى ، أكسب منه قوت يومى الفدعاه الترى قائلا : الجلس الآن حتى أفرغ من كلامى ، تم فدعاه الترى قائلا : الجلس الآن حتى أفرغ من كلامى ، تم أمرك .



(٣) جلس الفقير وراح يستمع إلى حديث الترى عن أمواله ، فلم يُعجبُه ، فقال : ألا تذكّر فضل الله عليك ، وتحمده على هذه النّعمة ؟ قال التّرى في غيظ : لقد طلبت منك أن تجلس ، لا أن تقول رأيك فيما أقول . . لا تنس أنك تتحدث مع رجل غنى وأنت فقير ، فإن شنت أعطيتك عالا



(٣) قال الفقير : الله وحده هو السمعنى ، ولديه خزائن السموات والأرض . ضحك النّريُّ وقال : ماذا تقصد بهذا الكلام ؟ قال أحد الحاضرين : المعنى هذا السمّ من أسماء الله الحسنى . فقال النّريُّ في تعجّب : أحقًا ؟ لم أكن أعرف هذا ؟ وقد يكونُ هذا الفقير لا يعرفهُ منلى .



(٤) قال الفقير: إن الحق سبحانه وتعالى ، هـو وحده المنعنى . . فهو الذي يستطيع أن يجعل الفقير غيا ، وهو الدي يستطيع أن يجعل الفقير غيا ، وهو الدي يستطيع أن يُبقى للغني غياه . فالله عنده خزائن السنموات والأرض ، فهو يُعطى ما يشاء ، ولا تنفذ خزائن أبدا ، وهو القادر على العطاء بلا نهاية ، وعلى أن يُعنى من يشاء بلا خدود . فضحك التري وقال : إذن اطلب من الله أن يُعنيك مثلى .



(٥) قَالَ الفَقير : وما يدُلُّ عَليهِ اسمُ المُعنى ، أنَّ المالَ في الدُّنيا مالُ الله ، واللَّهُ سُبحانه وتَعالى يَستَخلِفُنا فيه .. يُعطى هذا ما يشاء ويُعطى هذا ما يشاء . ولكِنَّهُ عَطاءُ تَمتُع ، وليسَ عطاءُ تَملُك . فلا يَاخذُ الإنسانُ من مالِه إلا قدرَ ما يَتمتُعُ بهِ في الحَياةِ الدُّنيا ، ثمَّ يترُكهُ لغيرهِ بعد مُوتِه .



(٣) قال أحدُ الحاضِرِين : ما أجمل هذا الكلام أيها الرُّجل . قال الفقير : ومسما يدُلُّ عليه السمُ السمُعنى ، أنَّ الحسقُ سُبحانَه وتعالى ، يُعطى النّاسَ حقَّ التّمتُّع بالمال بامْره ، فلا يُعلى النّاسَ حقَّ التّمتُّع بالمال بامْره ، فلا يُعلى النّاسَ على أن يُعلى هذا المال ، أو أن يَحتفِظ به ، لأنَّ يُملِكُ الإنسانُ أن يُهلِكَ مالُه ، فيصبح بلا مال .

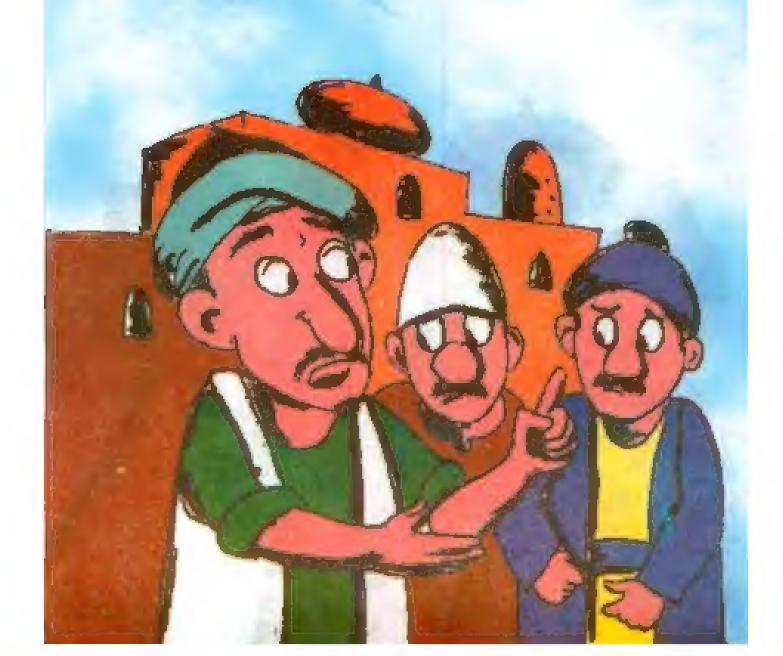

(٧) قال الشَّرِئُ في غَضَب : كفي . . لقد عَلِمنا . قال أحدُ الحاضرين : قل يا شَيخُ ، واللَّهِ ما نَتجدُ أفضلَ من هذا الحَديث . قال الفقير : إنَّ الإنسان عاجزٌ عن أن يحتفظ بما يملك ، فلو كان قادرًا على ذلك ما فارقته التعمه أبدًا ، وما ضاع ما يُملِك . ولكِنَّ اللَّه هو السمُغيى ، وهو المالِكُ الحقيقي لكل أسباب الغيى .



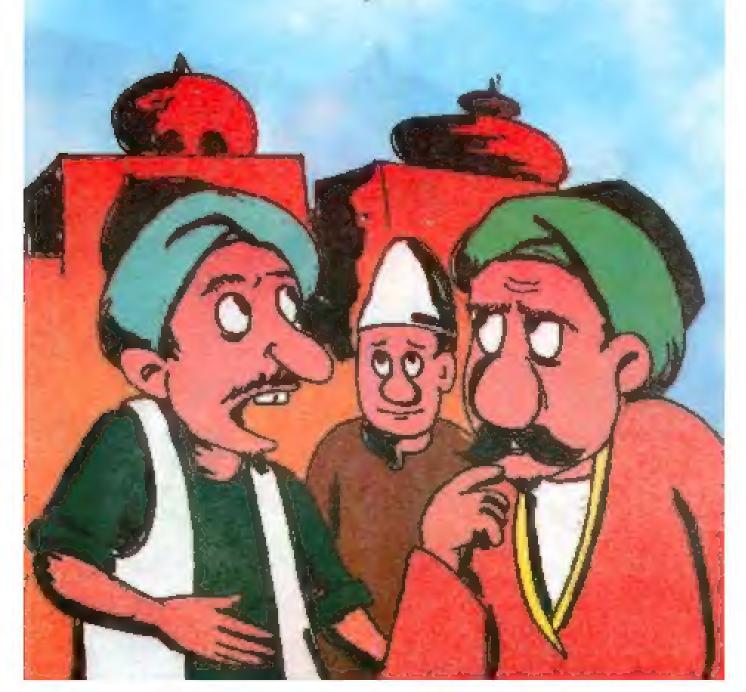

(٩) قال أحدُ الحاضِرين : حقًّا يا شيخ ، فأنا والله لا أمليك الآ قوت يَومى وأخمدُ الله عليه . قال الفقير . إن الإنسان إن كان صالحًا ، لا يُريدُ إلا رضا الله ، ورضا الله هو الدى يُعنى الإنسان عن كُلِّ ما لا يُقدِرُ عَليه .



ر ۱۰) قال القرئ في عصب أبها الرّحن لقد أتينت تطلب عملا وقد فكرت فلم أحد لك أي عمل قل قال العقير وقد فكرت فلم أحد لك أن عمل قل العقير وما يبدلُ عليه اسم السمعى أن الحق شبحالة وتعالى وين يرضى عس إنسان يعيه عن السس فلا يحعل حاجته في يد أحم يذله ، بل يعيه عن حلقه حميعا .



(11) نهض الرَّجُلِ النَّرِيِّ وقالَ في ضيق : هذا الكلام لا معنى له ، فسأذهبُ لحالى لأُعِدَّ تجارتي ، فإنى عَلَى مَوعِدِ عَدا مع صَفْقَةِ العُمر . ثم ترك الحاضرين ، ومضى إلى بيته يُعدُ أموالَهُ الكثيرة لصَفْقَةِ الغد ، التي يَحلُمُ بها .



(۱۲) وبينما الفقيرُ يتحدّثُ مع الحاصرين ، جاءهم رَجلٌ يسألُ : من يعرف منكم رجلًا صالحًا يريد عملاً مرجًا ؟ فأشارُ الحاضرون جَميعًا إلى الرَّجُلِ الفقير . فقال الرَّجل : فَسَنَا ، ثمُ أخرَجَ بعض النَّقود من كيسيه ، وقدَّمها للفقير وقال : خُد هَذَا أجرُ يَوم مُقدَّما ، وغدًا تأتي للعَمل عيدى في مَخازِن الأعلاق .



(١٣) قال الفقيرُ وهو يَعظُرُ إلى النّقود الّتي دَفَعَها له الرّجل : ولكنّ هذا كَثيرٌ يا سَيّدى قال الرّجُل : هذا من عِندِ الله . فسرّ الفقيرُ وشكر اللّه ، وأستأذن الحاضرين فقالوا له أعجبنا حَديثك عن اسم السمعلى ، فلم لا نسجعلُ جَلسة الغد عن اسم آخر من أسماء اللّه الحسنى ؟ قال الفقيرُ في اسرور ؛ عَدًا إن شاء اللّه لنا موعِد . ثم مضى .



(١٤) وفي مساء اليوم التّالى ، حضر الفقير من عَملِهِ للقاء الأصدقِاء ، فوجدهُم يَلتَفُون حَولَ النّريّ ، وقد يَدا عَليه الحُرَدُ والألم ، فسألهم عن السّبب . فقال النّريّ : سمعت حديثك بالأمس فلم أصدق ، واليوم قمت بعمل صفقة العُمر ، فخسرت قيها كُلّ تروتي . حمًّا إنّ اللّه هو المعنى .

